## 明为顺势

مون مرد دلك :

﴿ وَبَيْنَهُمَا جِمَاتُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ مِثَمْ إِفُونَ كُلَّا الْأَعْرَافِ رِجَالٌ مِثْمَ إِفُونَ كُلَّا الْمَعْرَفِ وَبَالُ مِثْمَا مُعَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّه

الحجاب موجود بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ، وهم يترامون من خلاله ، وبيُّته الحق مسحانه فقال :

﴿ يَوْمَ يَقُولُ المُنْفِقُونَ وَالمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ المَنْوَأَ الْفُلُرُونَا نَقَنَيِسَ مِن تُورِكُمْ قِلَ الرّجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَهِدُواْ نُورًا فَشُرِبَ بَيْنَهُم يِسُورِ أَمُر بَابُ بَالِمِنْهُ فِيهِ الرَّحْةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْسُذَابُ ﴿ ﴾

(سورة الحليد)

باطن هذا الحجاب الرحمة من تاحية أهل الجنة ، وظاهره المواجه لأهل النارقية العذاب ، والحق هو القادر على كل شيء و لذلك لا ينال أهل الجنة شيء من شقاء أهل النار ، ولا ينال أهل النار رداً على طمعهم النار ، ولا ينال أهل النار رداً على طمعهم ألنار ، ولا ينال أهل النار رداً على طمعهم في أن ينالهم بعض من نور أهل الجنة ، إنكم تلتمسون الهدى في غير موطن الهدى و فرمن التكليف قد انتهى ، ومن كان يرغب في نور الأخرة كان عليه أن يعمل من أجله في الدنيا ، فهذا النور ليس هبة من خلق لخلق ، وإنما هو هبة من خالق لمخلوق أمن به . وأنتم تقولون : انظرونا تقتبس من نوركم ، وليس في مقدور أهل الجنة أن يعطوا شيئاً من نور أهل الجنة فالعطاء حينة نق .

﴿ وَبَيْنَهُما جِلَا مُعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا إِسِيمَهُمْ ﴾

(من الآية ٦) سورة الأعراف) و د كُلاً ، المعنى بها أصحاب الجنة وأصحاب النار ، فقد تقدم هندنا فريقان ؛

#### (公)(公)

#### 

أصحاب الجنة ، وأصحاب النار وهناك فريق ثالث هم الذين على الأصراف ، والأعراف المناز وهناك فريق ثالث هم الذين على الأعراف و والأعراف جسم اعرف مأخوذ من عرف الديك وهو أعلى شيء فيه، وكذلك عرف الفرس . كأن بين الجنة مكانا مرتفعاً كالعرف يقف عليه أناس يعرفون أصحاب الجنة بسيساهم فكأن من ضمن السمات النار بسيساهم ، ويعرفون أصحاب الجنة بسيساهم فكأن من ضمن السمات والعلامات ما عيز أهل النار عن أهل الجنة .

وكيف توجد هذه السمات ؟ يقال إن الإنسان ساعة يؤمن يصير أهلا لاستقبال سمات الإيمان ، وكلما دخل في منهج الله طاعة واستجابة أعطاه الله سمة جمالية تصير أصيلة فيه تلازمه ولاتفارقه . وبالعكس من ذلك أصحاب النار فتبتعد عنهم سمات الجلال والجمال وتحل محلها سمات القبح والشناعة والبشاعة .

وإذا ما رأى أهل الأعراف أصحاب الجنة بقولون: سلام عليكم ؛ لأن الأدنى منزلة - أصحاب الأعراف - يقول للأعلى - أصحاب الجنة - سلام عليكم.

وجماعة الأعراف هم من نساوت سيئاتهم مع حسناتهم في ميزان العدل الإلهي الذي لايظلم أحداً مثقال ذرة.

﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلُتُ مَوْزِينُهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفْتٌ مَوْزِينَهُ ۞ فَأَمُّهُ هَارِيَّةٌ ۞ فَأَمَّا هَن خَفْتٌ مَوْزِينَهُ ۞ فَأَمُّهُ هَارِيَّةٌ ۞ ﴾

ويارب لقد ذكرت الميزان ، وحين قدرت الموزون لهم لم تذكر لنا إلا فريقين اثنين . . فريق ثقلت موازينه ، وفريقا خفت موازينه ، ومنتهى المنطق في القياس الموازيني أن يوجد فريق ثالث هم الذين الذين تنساوى سيئاتهم مع حسناتهم ، قلم تقل موازينهم فيدخلوا الجنة ، ولم تخف موازينهم فيدخلوا النار ، وهؤلاء هم من تعرض أعمالهم على الجنة الرحمة وفيجلسون على الأعراف. ومن العجيب أنهم حين يشاهدون أهل الجنة يقولون لهم سلام عليكم على الرغم من أنهم لم يدخلوا ، لكنهم يطمعون في أن يدخلوا ، لأن رحمة الله سبقت غضبه .

## 金额

#### 011100+00+00+00+00+0

﴿ .. وَنَادُوا أَصَحَنَبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَّمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدَّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ٢٠ كُ

[سورة الأعراف]

وبطبيمة الحال ليس في هذا المكان غش ولاخداع.

وماذا حين ينظرون إلى أهل النار ؟

# ﴿ وَإِذَاصُرِفَتَ أَبْصَنُرُهُمْ لِلْقَاّةَ أَصَّعَبِ النَّارِقَالُوارَبُنَا لَا يَصَلَّدُ النَّالِمِينَ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمِينَ النَّالِمُ النَّالِمِينَ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمِينَ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمِينَ اللَّالِمِينَ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمِينَ اللَّالِمِينَ اللَّالِمِينَ النَّالِمِينَ اللَّالِمِينَ اللَّالِمِينَ اللَّالِمُ النَّالِمِينَ اللَّامِينَ اللَّالِمِينَ اللَّالِمِينَ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمِينَ اللَّالِمُ اللْمِينَ اللَّالِمِينَ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمِينَ اللَّالِمُ اللْمُعِلَّ اللَّالِمُ اللْمُعِلَّ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّالِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعْلِمُ اللَّامِ اللْمُعِلَّ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَّ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ

انظر إلى التعبير القرآني « صرفت أبصارهم » أي لم يصرفوا أبصارهم لأن المسألة ليست اختيارية ؛ لأنهم يكرهون أن ينظروا لهم لأنهم ملعونون ، وكأن في «صرفت أبصارهم» لونا من التوبيخ لأهل الناز.

وقوله الحق: اوإذا صرفت أيصارهم تلقاماأي جهة أصحاب الناريقولون: (ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين).

هنا يدعو أهل الأعراف: يارب جنينا أن تكون ممهم . إنهم حين يرون بشاعة العذاب يسألون الله ويستعيدون به ألا يدخلهم معهم.

ويقول الحق سبحانه:

﴿ وَنَادَىٰ أَصَنَا الْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُ وَسِيمَاعُمُ الْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُ وَسِيمَاعُمُ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ مَسْتَكُورُونَ اللَّهُ مُنَاكَدُتُمْ مَسْتَكُورُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ مَسْتَكُورُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

### **WANTED**

وكأن أصحاب الأعراف قد صرفت أنظارهم لأصحاب النار ويرون فيهم طبقات من المعذبين ، فهذا أبو جهل ، وذالت الوليد ، ومعه أمية بن خلف وغيرهم عن كانوا يظنون أن قيادتهم لمجشمهم وسيادتهم على غيرهم تعطيهم كل سلطان وكيان ، وكانوا بسخرون من السابقين إلى الإسلام كعمار وبلال وصهيب وخياب ، وغيرهم عن عاشوا للحق ومع الحق ، فيقول أهل الأعراف لهؤلاء: (ماأغني عنكم جمعكم وماكنتم تستكبرون).

ركاتهم يقولون لهم: إن اجتماعكم على الضلال في الدنيا لم ينفعكم بشيء . . . شياطينكم ، والأوثان ، والأصنام والسلطان لم ينفعوكم وكللك استكباركم على الدعوة إلى الإيمان هل أغنى ذلك عنكم شيئاً ؟ لا . لم يغن عنكم شيئاً .

ويقول الحق بعد ذلك:

# ﴿ اَ اَنْ اَلَٰذِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ الْمُسْمَدُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ وَحَمَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَمَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَلَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ويشير أهل الأعراف إلى للؤمنين الصادقين من أمثال بلال وخباب ويقولون لأهل النار من أمثال الى جهل والوليد بن المغيرة: أهؤلاء الأبرار من أهل الجنة الذين تقولون إنهم لن ينالوا رحمة الله ؟ هم إذن-أهل الأعراف-قد عقدوا المقارنة والموازنة بين أهل الجنة وأهل النار ، وكأنهم نسوا حالهم أن يقفوا في انتظار الفرج وفرحوا بأصحاب الجنة ووبخوا أهل النار ، ولم يشغلهم حالهم أن يقفوا موقف الفصل في هذه المسألة ، وهنا يدخل الحق سبحانه أصحاب الأعراف جته لفرحهم بأصحاب الجنة ، وتوبيخهم أهل النار ويقول لهم:

وهؤلاء - كما قلنا - هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم ؛ هي الطائفة التي جلست على الأعراف، فلم تثقل حسناتهم لتدخلهم الجنة، لم تثقل سيئاتهم ليدخلوا النار.

# ﴿ الْمُؤَالِدُ فَالْفَا الْمُولِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الْمُؤْلِقِيلِ الللَّامِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِلْمُ اللَّهِ الْمُؤْلِقِلْمُ اللَّهِ الْمُؤْلِلْ اللَّهِ الْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِقِلْمُؤْلِولِي الْمُؤْلِقِلْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِلْمُؤْلِقِلْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِقِلْ

# ﴿ وَنَادَى ٓ أَصَّحَبُ النَّارِ أَصِّحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْسِنَا مِنَ ٱلْمَاتِهِ أَوْمِمَّا رَزَفَكُمُ ٱللَّهُ فَالْوَّا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ﴿ اللَّهُ عَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾

وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة مستغيثين طالبين أن يعطوهم ريفيضوا حليهم من الماء أو من رزق الله تهم في الجنة ، فيقول أهل الجنة : نحن مربوطون الآن بـ « كن » ، ولم يعد لنا الاختيار ، وقد حرم الله عليكم أى شيء من الجنة ومنعه عنكم ، فأنتم با أهل النار ممتوهون أو هذه المتع صنوعة عنكم . وحين يطلب أهل النار الماء ، فهم يطلبون أوليات الوجود » في نار أحاطت بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجود .

ولذلك يغول الحق بعد ذلك عن الكافرين الذين حرم عليهم خير الجنة :

﴿ اللَّذِينَ النَّحَدُواْدِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وهكذا ببين لنا الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية من هم الكافرون الذين حرّم عليهم الجنة ؛ إنهم من انخذوا دينهم لهواً ولعباً ، وأول مرحلة تمر على الإنسان هي اللعب ثم تأتى له مرحلة اللهو . ونعلم أن كل فعل تُوجّه إليه طاقة فاعلة ، وقبل أن تُوجّه إليه الطاقة الفاعلة يعر هذا الفعل على الذهن كي يحدد الفاية من الجهد . وهذا المقصود له حدود ؛ [ما أن يجلب له نفعاً ، وإما أن يدفع عنه ضُراً . وكل مقصد لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضراً ، فهو لعب .

إذن فتعريف اللعب: هو فعل لم يفصد صاحبه به قصداً صحيحاً لدفع ضر أو جلب نفع. كما يلعب الأطفال بلعبهم ، فالطفل ساعة يعسك بالمدفع اللعبة أو السيارة اللعبة ، هل له مقصد صحيح ليوجه طاقته له ؟ . لا ؛ لأنه لو كان المقصد صحيحاً لما حطم الطفل لُعَبّة . والطفل غالباً ما بكسر لعبته بعد قليل ، وهذا دليل على أنه يوجه الطاقة إلى غير قصد صحيح ولا يجلب لنفسه نقماً ولا يدفع عنها مضرة .

ولكن حين تُرَجِّه الطاقة إلى ما هو أدنى من المهم فهذا هو اللهو ، كأن يكون المطلوب منك شيئا وأنت توجه الطاقة إلى شيء آخر . والذي يعاقب عليه الله هو اللهو . أما اللعب فلا

ولذلك نجد النبي على يطلب من الأهل أن يدربُوا الأبناء على شيء قد يفيد الأمة كالسباحة والرماية وركوب الخيل، ولكن خيبة البشر في زماننا أنهم جعلوا اللعب غاية لذاته. ومن العجيب أن اللعب صار له قانون الجد ولا يمكن أن يخرقه أحد دون أن يُعافّب ؛ لأن الحكم يرقب السباراة، وإذا ما تناسى الحكم أمراً أو أخطأ هاج الجمهور، وأتساءل: لقد نقلتم قانون الجد إلى اللعب، فلماذا تركتم الجد بلا قانون ؟

وكذلك نجد أن خيبة اللهو ثفيلة ؛ لأن الإنسان اللاهى يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر فير المهم . فيجلس إلى لعبة النود وهى الطاولة ويترك الشغل الذى يتج له الرزق ، وليت هذا اللهو مفصور على اللاهى ، ولكنه يجذب أنظار غير اللاهى ويأخذ وقته ، هذا الوقت الذى كان يجب أن يُستغل فى طاقة نافعة . وفساد المجتمعات كلها إنها يأتى من أن بعضاً من أفرادها يستغلون طاقاتهم فيما لا يعود على ذواتهم ولا على أمتهم بالخير . إذن فاللهو طاقة معطلة . (اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وخرتهم الحياة الدنيا) .

وغرورهم بالحياة الدنبا إنما يأتى من الأسباب الني خلفها الله مستجية لهم فظن كل منهم أنه السيد المسيطر . وحين غرتهم الحياة الدنيا نسوا الجد الذي يوسلهم إلى الغاية النافعة الخالدة ، ويكون عقابهم هو قول الله مبحانه :

﴿ فَالْيَدُومَ نَنْسَنُهُمْ كَمَّا فَسُوا لِقَسَاتَهُ يَوْمِهُمْ هَنَفَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَنْتِنَا يَجْعَلُونَ ﴾

(من الآية ٥١ سورة الأعراف)

قهل بعني قوله عز وجل: « ننساهم » أنه يتركهم لما يفعلون ؟ . لا ، بل تأخذهم

جهنم انشويهم ، ونسيانهم هنا هو أنه \_ مبحانه \_ لا يشعلهم بمظاهر فضله ولطفه ورحمته ويتركهم ثلثار تلفح وجوههم وتنضج جلودهم .

وهكذا يتأكد من جديد أن الدنيا هي المكان الذي يعد فيه الإنسان مكانه في الاخرة ، فإن أراد مكاناً في عليين فعليه أن يؤدي التكليف الذي يعطيه مكانه في عليين . وإذا أراد مكانه أقل من ذلك فعليه أن يؤدي العمل الأقل . كأن الإنسان بعمله هو الذي بحدد مكانه في الأخرة ؛ لأن الحق لا يجازي الخلق استبدادا بهم و انتياتاً أو ظلماً ، ولكنه يجازي الإنسان حسب العمل ؛ لذلك فهناك أصحاب الجنة ، وهناك أصحاب النار ، وهناك أصحاب الأعراف . وهذا العلم الذي يُنزله لنا الحق قرآناً ينذرنا ويبشرنا هو دليل لكل مسلم حتى تتنافس على أن تكون مواقعنا في الاخرة مواقع مشرفة .

﴿ اللَّذِينَ الْخَلُواْ دِينَهُمْ لَمُوا وَلَهِمًا وَغَرَبُهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا فَالْبَوْمَ نَسَلَهُمْ كَا تَسُواْ لِعَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا وَمَا كَانُواْ بِعَالِمَنِهَا يَجْعَدُونَ ﴿ ﴾

( سررة الأعراف)

وحين يقول المحق سبحانه : ووما كانوا بأياتنا يجحدون ۽ فالأيات إما آيات كونية :

﴿ وَمِنْ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مَا لَقُمُّ اللَّهُ مَا لَقُمَّرُ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة فصلت)

وإما آبات قرآنية كقوله سبحانه :

﴿ كِنَتِبُ فُعِمَلَتْ الْمِنْتُهُ ﴾

(من الآية ٢ سورة فصلت)

وإما أن تكون أيات معجزات الإثبات النبوة كقوله سبحانه :

﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَن تُرْسِلَ بِالْآيَنتِ إِلَّا أَنْ كُنْبَ بِمَا الْأُولُونَ ﴾

(من الأية ٩٩ سورة الإسراء)

هم إذن جحدوا الآيات كلها ، وكان أول جحود هو جحود بالآيات الكونية التي

#### WENES.

#### @7#/3@+@@+@@+@@+@@+@@

شاهدوها قبل أن بأنى التكليف، فهم عاشوا الليل والنهار. وتنفسوا الهواء، واستمتعوا بدف، الشمس، وروى المطر أراضيهم ووجدوا الكون مرتباً منظماً يعطى الإنسان قبل أن يكون للإنسان إدراك أو طاقة، وكان يجب أن تلفتهم هذه الأيات إلى أن لهم خالقاً هو الحق الأعلى. وحين جاء لهم الموكب الرسالي جحدوا آيات المعجزات التي تدل على صدق الرسل. وحين جاء القرآن معجزاً جحدوا الآيات التفصيلية التي تحمل على صدق الرسل. وحين جاء القرآن معجزاً جحدوا الآيات التفصيلية التي تحمل المنهج. إذن فلا عذر لهم في شيء من ذلك لأن الحق يقول:

# ﴿ وَلَقَدْ جِمْنَتُهُم بِكِنَابِ فَمَالِنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدُى وَدَحْمَةُ لِغَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿

أى لاعذر لهم في شيء من هذا الجحود؛ لأن الكتاب مفصل، وقد يقولون : إن الكتاب طارى، علينا، وكذلك الرسول الذي جاء به . إذن فما موقفهم من الآيات الكوئية الثابتة؟ لقد جحدرها أيضاً . (ولقد جثناهم بكتاب فصلنا، على علم).

و افصلناه الى أنه سبحانه لم ينزل كلاما مجملاً أو مبهماً ، لا ، بل فيه تفصيل العليم الحكيم ، أنه فعمل أحكامه ومعانيه ومواعظه وقصصه حتى جاء قيما غير ذى عوج ، وسبحانه هو القادر أن ينزل المنهج المناسب لقياس ومقام كل إنسان.

إنه حينما يأتي إلينا من يستفتينا في أي أمر ويحاول أن يلري في الكلام لنأتي له بفتوى نبرر له مايفعله، فتحن نقول له: ليس لدينا فتوى مفصلة؛ لأن الفتاوى التي عندنا كلها جاهزة، ولك أن تدخل بسألتك في أي فتوى.

﴿ فَعِنْكَ عَلَى عَلْمِ هُدِّي وَرَحْمَةً لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [سورة الأمراف]

وهناك آناس سمعوا القرآن ورأوا الآيات واهتدوا، فلماذا اهتدى هؤلاء وضل هؤلاء؟ لقد آمن من صدق بالوجود الأعلى كما قلنا في سورة البقرة:

#### 世紀世代

﴿ ذَٰ لِكَ الْكَتِلْبُ لا رَبِّبَ فِيهِ هُدَّى لِلْمُتَّفِينَ ٢٠ ﴾ [ سورة البقرة ]

إذن فقداً من بالقرآن من اهتدى إلى الحق ، ومنهم من أرضح الحق عنهم: أنهم حين يستمعون القرآن تفيض أعينهم من الدمع. وأيضاً هناك من لا يلمس الإيمان قلوبهم حين يستمعون إلى القرآن.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ مَاذَا قَالَ آنِفًا . . ( )

وهولاه هم الذين فلظت قلوبهم فلم يتخللها أو يدخلها ويخالطها نور القرآن ، لذلك تجد الحق يرد عليهم بقوله سبحانه:

﴿ . أُرْلَنْمَكُ الَّذِينَ طَيْعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهُوا مَعُمْ ﴿ ﴿ ﴾ [سورة محمد] ويقول سبحانه:

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَائِهِمْ وَقُرٌّ وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمَّى . . (33) ﴾

سبق أن ضربنا المثل بأن الفعل في يعض الحالات واحد ، لكن القابل للفعل مختلف ، لذلك تكون النتيجة مختلفة . وعلى سبيل المثال : إذا كنت في الشتاه ، وخرجت ورجدت الجو باردا ، وشعرت أن أطراف أصابعك تكاد تتجمد من البرد ، فتضم قبضتيك مما وتنفخ فيهما ، وقد تفعل ذلك بلا إرادة من كل تدفى ويديك . وكذلك حين يأتي لك كوب من الشاى الساخن جدا ، وتحب أن تشرب منه ، فأنت تنفخ فيه لتأتي له بالبرودة . والتفخة من فمك واحدة ؛ تأتي بحرارة ليديك ، وتأني بالبرودة لكوب الشاى ، وهكذا فالفعل واحد لكن القابل مختلف . وكذلك القرآن فمن كان عند، استعداد للإيمان فهو يهتدى به ، ومن لإيمان .

#### OA0/30+00+00+00+00+00+00+0

وموقف هؤلاء العاجزين عن استقبال الرحمة موقف غير طبيعي، وماذا ينتظرون بعد هذا الكفر، وبعد الافتئات وبعد الاستكبار وبعد التأبي وبعد انخاذ الدين لهواً ولعباً ، ماذا ينتظرون ؟

ها هو ذا الحق سبحانه يوضح لهم العاقبة :

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْدِيلَةُ بِوَمَ يَا أِنِي تَأْدِيلَهُ بِيَقُولُ اللَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَلَةِ تَ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ فَهَلِ لَنَا مِن شُغَمَّا ةَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَرْثُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرً اللَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَيِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْ مَرُونَ فَيَ الْمُسَامُ مَ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْ مَرُونَ فَيَ الْمُسَامُ مَ وَضَلَ عَنْهُم

وما معنى التأويل؟ . . التأويل هو ما يؤول إليه الشيء ، هو العاقبة التي يمدها المحق ، فالرحمة والجنة لمن آمن ، والنار لمن كفر ، والحق هو من يقول ويملك قوله لأن الكون كله بيده .

وهنا يقول سبحانه وتعالى : (هل ينظرون إلا تأويله) .

أي هل ينتظرون إلا المرجع الذي يؤول إليه حملهم ؟ إن مرجعهم الأعير هو العذاب بعد الحساب يوم يأتي تأويل وغاية وعاقبة ما عملوا .

وحين يأتى يوم القيامة ويتضع الحق ويظهر صدق ما جاء به الرسول من الوعد والرعيد ماذا سيكون قولهم ؟ . . سيقولون ما أورده سيحانه على ألسنتهم : ( يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ) .

أى أنهم سيطنون التصديق حين لا ينفع هذا التصديق ؛ لأنهم لن يكونوا في دار التكليف، سيقرون بالإيمان لحظة لا ينقعهم ذلك .

#### **○!\:\@@\*○○\*○○\*○○\*○○\***

## ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ آسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَتِي فَهَل لَّنَا مِن مُفَعَلَة فَيَشْفُعُواْ لَنَا ﴾

(من الآية ٥٣ سورة الأعراف)

هم إذن يقرون بأن الرسل حملت العنهج الحق ويتساءلون عن الشقيع ، ونعلم أن الشقيع لابد أن يكون معبوباً عند من يشفع عند ، ونحن في الدنيا نجد من يبحث لنفسه عمن يشفع له عند صاحب جاء يكون أثيرا وعزيزا لديه ، أو يكون له كلمة وفضل عليه فلا يرد عليه كلمته . فمن يأتي يوم القيامة بالشفاعة لهؤلاء ؟ . . لا أحد ، وسنجدهم بتخذون الشفعاء من الذين اتخذوهم انداداً لله . وسيملن هؤلاء أيضاً الكراهية لهم ، ولو مكنهم الله من الشفاعة ما أعظوها للكافرين المشركين ؛ نفى الدنيا كان هؤلاء مؤتمرين بامر البشر وضلالاتهم . أما يوم الحساب فلا أحد خاضع لإرادة أحد ، حتى الجوارح لا تخضع لإرادة صاحبها ، بل هي خاضعة للحق الأعلى . وفي الأخرة لا مرادات لأحد .

وقد ضربنا من قبل المثل وقلنا: هب أن سرية في جيش ما وعليها قائد صغير برئبة ضايط، ومفروض في جنود السرية أن ينفلوا كلامه ، ثم راحوا لموقعة وأعطاهم الضابط الصغير أوامر خاطئة بما له من فرض ارادة عليهم فنفذوا ما أمروا به . ولحظة أن يعودوا ويحاسبهم القائد الأعلى فسيقولون: لقد فعلنا ما أمرنا به الضابط المكلف بقيادتنا ، وكذلك ستأتى الجوارح في الأخرة ؛ تشهد عليهم أبديهم وأرجلهم وألسنتهم وجلودهم .

إذن فالأيماض سترفع شكواها إلى الله يوم ألا يكون لأحد من ملك سواه ، ويومئذ سيقول المكذبون الصدق الذي لن ينفهم .

﴿ فَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَيْنَا بِالْحِيْنِ ﴾

(من الآية ٩٣ سورة الأعراف)

وسوف يبحثون عن شفاعة ، لكنهم لن بجدوا ، بل إن أول من يسخر من الذين عبدوا غير الله هم المعبودون أنفسهم .

والذلك نجد قوله الحق سبحانه:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَمَا وَرِدُونَ ١٠٠٠ ﴾

( سورة الأنبياء).

وما ذنب المعبود؟ . . إن الأصنام لا ذنب لها ، بل كل منها يريد أن يشفى نفسه بأن يكون أداة تعذبب ثمن أعطوه غير حقه . ولذلك نجد أن الأحجار التي عُبدت تقول : عبدونا ونحن أعبد لله من الفائمين بالأسحار ؛ لأن الغائم في الأسحار من الأغبار قد يختار أمراً غير هذا ، ولكنًا كنا مقهورين على الطاعة ، وقد اتخذوا صمتنا علينا دئيلًا .

إن الأحجار تعلن أنها لم تكن تملك قدرة وفض أن يعبدها أحد أو أن تبعده عنها وتعلن
 له غباءه .

والشاعر يقول:

قد تجنوا جهالا كما قد تجنوا حملى ابن صريم والحسواري للمغالي جبزاؤه والمعغالي قيم تنجيم رحمة الغفار وهكذا يأتيهم الحق واضحاً يوم القيامة.

إنهم سيطلبون المودة إلى الدنيا ، رهذا من الخيبة ؛ لأن مثل هذا الإقرار ليس من الإيمان ، فالإيمان يكون بالغيب لا في المشهد ، وحتى ولوعادوا ، فلن يؤمنوا ! . والحق هو القائل :

﴿ وَلُوۡ رُدُواۡ لَعَادُواۡ لِمَا نَهُواْ عَنَّهُ ﴾

(من الآية ١٨ سورة الأنعام)

وكأنهم نسوا لحظة إقرارهم أنهم من الأغيار، وأتى فيهم القول الفصل من الله .

﴿ قَدْ خَسِرُوۤ أَ أَنْفُسَهُمْ وَضَسَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَقَنَّرُونَ ﴾

(من الآية ٥٣ سورة الأعراف)

لغد جاء لهم الخسران بعد أن ِغاب عنهم ما كانوا يفترون على الله في الدنيا ، إنهم

### **电影影**

#### 01/1/00+00+00+00+00+0

رفضوا عبادته سميحانه وعبدوا غيره أصناماً صارت وقوداً للنار التي سيصلونها .

ويقول الحق بعد ذلك:

عِنْ إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَنِ وَالْأَرْضَ في سِستَّةِ آبَامِ ثُمَّ استَوى عَلَى الْمَرْشِ يُمْشِى الَّيْسَ اللَّهُ الْمَا يَطَلَبُهُ مُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْفَحَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ وَالْمَرُونِ الْالْهُ الْخَالَى وَالْآمَرُ مَن الْمَارِكَ اللهُ رَبُ الْعَلَمِينَ وَالْمَرُونِ اللهُ اللهُ الْعُلَالَةُ الْعَلَامَ وَالْآمَرُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَبُ الْعَلَمِينَ

هنا ربوبية ، وهنا أثوهية : «ربكم الله »ولا أحد يختلف في مسألة الربوبية لأن الحق يقول على ألسنة الكافرين والمشركين :

﴿ وَلَكِن سَأَتْنَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّعَسُواتِ وَالأَرْضَ لَيْقُولُنُّ اللَّهُ . . ( ١٠٠ ) ١ سورة الزمر ]

وكذلك إن سألتهم من خلقهم ؟ سيقولون: الله ، ولم يدّع أحد نفسه مسألة الربوبية ، لأن الربوبية جاءت بنفع لهم ، لكن الألوهية دخلت بمنهج هو: "افعل ولا تفعل ؛ لأن التكليف من الإله الرب ، والتكليف نعمة منه وهو لمصلحتكم أنتم، فلاشىء في التكليف بمود على الله . وفعلكم الحسن أو السيى ولن يعطى لله صفة لم تكن له ؛ لأن صغات الكمال أوجدكم . وإن كنتم أنتم في شك في هذه الربوبية فربكم هو الله -ولله المثل الأعلى منزه عن التشبيه ، كأن تقول الأم للولد: قال لك أبوك لا تسهر خارج المنزل ليلاً ، فيتأبى الولد. وتبه الأم ولدها: إن أباك هو الذي يأتي لك بالأكل والشرب ، والملابس ويعطيك مصروف البد . . إلخ ،

وقد ضمريت هذا المثل لأشمرح كيف أن المكلف هو الرزاق ولا أحمد سواه يرزق، لذلك كان يجب أن تقبل تكاليفه لأنه سبق لك بالفضل بأن أعطى لك وسخر لك الدنيا.

#### WALKER !

#### 

ومن قبل فصل الحق سبحانه لنا خلق الإنسان ، ويفسل لنا هنا خلق السماء والأرض لأن ظرف وجود الإنسان هو السماء والأرض ، وكل الخيرات تأتى له من السماء ومن الأرض ، وإذا كان الله قد علمنا كيف خلفنا ، فهو هنا يعلمنا كيف خلق السموات والأرض مسألتان خلق السموات والأرض مسألتان ينشغل بهما العلم الحديث ، ضمن العلماء من قال: إن الأرض انفصلت عن ينشغل بهما العلم الحديث ، ضمن العلماء من قال: إن الأرض انفصلت عن الشمس، ومنهم من افترض نظرياً أن الإنسان أصله قرد ، ولهؤلاء نقول: هذا حكم منكم لايقبل ؛ لأنكم لم تشهدوا الخلق ، ولذلك فعليكم أن تسمعوا عن خلق الخلق ليقول لكم كيف خلق الخلق .

#### هو سبحانه بقول:

﴿ إِنَّ رَبُكُمُ اللهُ الذِي خَلَى السَّمَسُواتِ وَالأَرْضَ فِي سَنَّةَ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتُوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَهَارَ يَطْلَبُهُ حَفِيظًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخُرَّت بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْعَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَسْلَمِينَ (٤٤) ﴾

والآية تشعرض للخلق الأول وهو السموات والأرض-كما أوضحت-وهو الفارف الوجودي للإنسان الخليفة وطرأ الإنسان على هذا الكون بكل مافيه من قوى وتواميس ، فكأن الله أعد الكون للخليفة قبل أن يُخلَق الخليفة ليجيء الخليفة فيجد كوناً مسخراً له ؟ ولا يستطيع أي كائن منه أن يخرج عن مراد الله في شيء (إن ربكم الله الذي خلق).

ومعنى الخلق؛ أى أرجد شيئاً كان معدوماً وبرأه على غير مثال سيقه. فربنا سبحانه قدر كل شيء بنظام دقيق غير مسبوق ، هذا هو معنى الخلق ، وكلمة «الخلق» مادتها الفاعلة هي : خالق ، وسبحانه وتعالى يجمعها مع أنه الخالق الوحيد فيقول:

﴿ . . فَتَهَارُكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَسْلُقِينَ (11) ﴾ [سورة المؤسنون]

إذن فهناك الخالق الأعلى وهو الله ، ولكنه سبحاته أيضاً أشرك خالقاً غيره معه فقال

#### O11/100+00+00+00+00+0

جل وعلا: ( فتبارك الله أحسن المخالفين ) . كيف ؟ ؛ لأن المخلق إيجاد شيء معدوم ، والذي صنع المبكرنون يقال خلقه ، والذي صنع الكرب يقال خلقه ، والذي صنع الكرب يقال خلقه ، والذي صنع المصباح يفال خلقه ، لأنه كان شيئاً معدوماً بذاته ، فأوجده . لكن الفارق أن المخالق من البشر يوجد معدوماً من موجود ولا يأتي بمادة جديدة ؛ فمن أخذ المواد الموجودة في الكون وصمم منها المصباح وصهر الرمل وفرغ الهواء داخل الزجاج يقال له : خلق المصباح وأوجد معدوماً من موجود .

لكن الخالق هو خير الخالقين لأنه يخلق من عدم ولم يحرم خلقه حين يوجدون شيئاً معدوماً من أن يوصف الواحد منهم بأنه خالق ، ومسحانه حين خلق خلق من لا شيء ، وأيضاً فإنكم حين تخلفون أي صنعة نظل جامدة على هيئة صناعتها ، فمن صنع الكوب من الرمل المصهور يظل الكوب هكذا ، ولا نستطيع - كما سبق أن قلت قديماً - أن نأتى بكوب ذكر ، وكوب أنش ، ونضعهما معاً في مكان ونقول لهما :أنجيا النا أكواباً صغيرة .

لكن ما يخلقه ربنا يعطى له سر الحياة ويجعله بالقانون يتنج غيره وينمو ويكبر - إذن فهر أحسن الخالفين .

والله مسحانه وتعالى يعطينا خبر خلقه السموات والأرض. وأوضح سيحانه أن السموات مدم وقد جاءت مجموعة . أما الأرض فجاء بها مفردة . لكنه جل وعلا قال في أية أخرى :

# ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ مُعَنَوَّتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ ﴾

(من الآية ١٣ سررة الطلاق)

فكما خلق سبع سموات خلق سبع أراضين ، ولماذا جاء بالسماء بالجمع وتوك لفظ الأرض مفرداً ؟ . . لماذا لم يقل : سبع أراضين ؟ ؛ لأن كلمة «أراضين» ثقيلة على اللسان فتركها لثنلها وأتى بالسموات مجموعة لخفتها ويسر نطقها .

والسماء هي كل ما علاك فأظلك ، هذا معنى السماء في اللغة . لكن هل السماء التي يريدها الله هي كل ما علاك ؟ . . إن النجم هو ما علاك ؛ وقد يقال : إن الشمس علتك ، والقمر علانا جميعاً . وتلفت الانتباء هنا ونقول للناس الذين أحبوا أن يجعلوا

#### 

السموات هي الكواكب إنها ليست دائما ما علانا ؛ فالشمس تعلو وقتا وتتخفض وقتاً أخر . وكذلك القمر .

إذن فالوصف منحسر عن الشمس أو القمر بعض الوقت ، ولا يصح أن يوصف أى منهما بأنه سماء دائما . وشيء آخر وهو أنهم حينما قالوا على الكواكب التي كانت معروفة بأنها كواكب سبعة وقالوا : إن هذه هي السماء ، إنهم يقولهم هذا قد وقعوا في خطأ . وأوضح الحق لنا بالعلم أن للشمس توابع أخرى . فمرة وأى العلماء ثمانية توابع ، ومرة شمة ، وأخرى عشرة توابع ، وهكذا انهدمت فكرة أن التوابع هي السماء ، وبقيت السماء هي ما فوق هذا كله ، والحق هو القائل :

## ﴿ إِثَازَيْنًا السَّمَلَةِ الْمُنْبَا بِزِينَةٍ الْتَكُواكِ ۞ ﴾

( سورة المنافات)

هذه -إذن - زينة للسماء الدنيا ، والسماء التي يقصدها ربنا لبست هي التي يقولون عليها ، بل السماء خلق آخر لا يمكن لأحد أن يصل إليه ، وكان الجن قديماً بقعدون منها مقاصد للسمع ، فمن يستمع الأن يجد له شهاباً رصدا ، . وحدث هذا بعد بعثته وقل والحق هو من قال لنا ذلك . ولم يوضح الحق لنا حقيقة هذه السماء ونظامها ، أي أن ربنا يريد لعقولنا أن تقهم هذا القدر فحسب ، وصبحانه خالق السماء التي فوقنا ، وهو جل وعلا خالق أراضين ، وأين هي هذه الأراضين ؟ . . أهي أراضين مبحثرة ؟

ولقد أثبت الملم أن كل مجرة من المجرّات فيها مليون مجموعة شمسية ، وكل مجموعة شمسية ، وكل مجموعة شمسية فيها أرض ، إذن فهناك أراض عديدة ، ونلحظ أن الحق سبحانه حين يتكلم عن الأرض فكل مخاطب بالأرض التي هو فيها ، ولذلك قال بعض العلماء : إن في هذا العالم العالى توجد أراض ، وكل أرض أرسل لهم الحق رسولاً . والحق هو القائل :

﴿ وَمِنْ عَا يَنْتِهِ ، خَلَقُ ٱلسَّمَازَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِن دَالَةٍ ﴿ وَهُو عَلَى بَحْمِهِم إِذَا يَشَانَهُ قَدِيرٌ ﴿ ﴾

#### 

و يعطينا العلم كل يوم مزيداً من الاكتشافات. وهكذا تكون السماء هي كل ماعلاك والأرض كل ماأقلك. وهادامت سبع سموات والسماء الأولى فراغ كبير وفضاء ، وتأتى بعدها السماء الثانية تُظل السماء الأولى ، وكل سماء فيها أرض وفيها سماء أخرى. ونحن غير مكلفين بهذا ، نحن مكلفون بأن نعلم أن الأرض التى نحن عليها مخلوقة لله.

والحق يقول:

﴿ خَلَقَ السَّمُلُواتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّا أَيَّامِ . . (11) ﴾ [سررة الأمراف]

وقوله : «في سنة أيام» هو ظرف للخلق ، واليوم نعرف أنه المدة من ظلوع الشمس إلى الخروب ثم إلى الشروق ومدته أربع وعشرون ساعة ، لكن لابد لنا أن نعرف بعضاً من اصطلاحات الحق القرآنية ،

فهو يقول سبحاته وتعالى:

﴿ . مبيرُوا لِيهَا لَيْالِي وَأَيَّامًا آمِينَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ [سررة سِا]

أى هناك ليل وهناك بوم ، إذن فالبوم عند الحق غير البوم عندنا ؛ لأثنا نطلق على المله الزمنية من طلوع الشمس إلى غروبها وشروقها من جديد. هكذا يكون البوم في العسرف الفلكي : من شسروق إلى شسروق ، أو من غسروب إلى غسروب ، وقسول الحق : ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَمَّامًا آمِنِينَ ﴾ .

يعنى أنه سيحانه قد جعل الليل قسماً والنهار قسماً ، وهل كان هناك من عوف اليوم إلا بعد أن وجدت الشمس ؟ . . وإذا كانت الشمس هي التي تحدد اليوم فكيف عرف اليوم قبلها وخصوصاً أن السماء والأرض حينما خلفتا لم تكن هناك شمس أو كواكب ؟ . . وعلينا هنا أن نعرف أن هذا هو تقديره سبحانه وقد خاطبنا به بعد أن عرفنا مدة اليوم . ألم تفرأ قول الله سبحانه :

هِ .. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا يُكُرَةً وَعَشِيًّا ١٠٠٠)

وليس في الآخسرة بكرة والاحسشي، إذن سبسحسانه قسد قسدر البكرة وقسدر

#### 

العشى، وكذلك «في سنة أيام وتلك هي الآيات المحكمات في القرآن بالنسبة لزمن الخلق ؛ سنة أيام ، ولكن آية التفصيل للخلق ، جاءت في ظاهر الأمر أنها ثمانية أيام . اقرأ معي :

﴿ قُلُ أَنْدُكُمْ لَنَكُفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يُومْيُنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَسْلَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رُوْسِي مِن فَوْقِهَا وَسُرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقَرْتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّامِ سَوَاءً لَلسَّاتِلِينَ ۞ ثُمَّ اسْتُوكِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَوْهَا قَالَتَا أَنْيِنَا طَالِعِينَ ۞ فَقَطَسْهُنَّ سَبْعَ سَمَسُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ . . ( ٢٠ فِهِ إِسرة نصلت ]

والظاهر من آية التفصيل أنها ثمانية أيام ، أما آيات الإجمال فكلها تقول: إنها أيام ، ومن النقطة دخل المستشرقون ، وادعوا زوراً أن القرآن فيه اختلاف ، وحالوا أن يجعلوها ضحة عالية . ونقول: إنه سبحانه - خلق الأرض ومافيها في أربعة أيام كاملة بلا زيادة ولانقصان ، فالمراد أن ذلك حصل وتم في نتمة أربعة أيام ويضم إليها خلق السموات في يومين فيكون عندالأيام التي تم فيها خلق السموات والإرض سنة أيام أو نحمل المقصل على المجمل ، فحين يقول الحق:

﴿ إِنَّا رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَسُوَتِ وَالأَرْضَ فِي سِيَّةِ أَيَّامِ . . (33) ﴾

[سررة الأعراف]

فهل خلق الله يحشاج إلى علاج حتى يتطلب الزمن المستد؟ . . إن ربنا يخلق بـ اكن؛ ، ونحن البشر نعالج على حسب قدرتنا لنخلق شيئاً ، وكل عملية نقوم بها تأخذ زمناً ، لكن من يخلق بكلمة اكن افالأمر بالنسبة له هين جداً-سبحانه وتعالى-لكن لماذا جاء بخبر الخلق في ستة أيام؟

نعلم أن هناك فرقاً بين ميلاد الشيء وبين تهيئته للميلاد، وكنا قد ضربنا المثل سابقا- ولله المثل الأعلى-بصانع الزبادي، الذي يأتي بأكواب اللبن الدافيء، ثم يضع

#### CHANGE COMPANY

#### 

فى كل منها جزءا من خميرة الزبادى ، ويضع تلك الأكواب فى الجو المناسب. فهل يؤدى هذا الرجل عسلاً لمدة أثنتي عشرة ساعة فى كل كوب ، وهى المدة اللازمة لتخمر الكوب؟ . . طبعاً لا ، فقد اكتفى بأن فى كل كوب عناصر التخمر لتتفاعل بذاتها إلى أن تنضج .

ولنظر إلى خلق الجنين من تزاوج بويضة وحيوان منوى . وبأخذ الأمر تسعة شهور وسبحانه جل جلاله لايعمل في خلق الجنين تسعة شهور ، لكنه يترك الأمر ليأخذ مراحل تفاعلاته .

إذن فخلق الله السموات والأرض في سنة أيام لا يعني أن السنة أيام كلها كانت مشغولة بالخلق ، بل قال سبحانه : «كن وبعد ذلك ترك مكونات السموات والأرض لتأخذ قدرها ومراحلها ؛ لأن ميلادها سيكون بعد سنة أيام . وفي القرآن آية من الآيات أعطننا لمحة عن هذه المسألة ، فقال سيحانه :

﴿ وَلَقَدُ خَلَقَتَا السَّمَدُواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنتَةٍ أَيَّنامٍ وَمَا مَسُنَا مِن لَغُوبٍ (١٤٤) ﴾

أى خلق سبحانه السموات والأرض دون تعب ؛ لأنه لايعالج مسألة الخلق ، بل إنما يحدث ذلك بأصر فكن فكانت السموات والأرض . والآية التي بعدها فوراً تقول: (فاصبر على مايقولون).

وكأن قوله سبحانه هنا جاء لتسلية الرصول تكله موضحاً له: إنهم يكذبونك وقد ترغب في أن نأخذهم أخذ عزيز مقتدر. لكن الحق جعل لكل مسألة كتاباً ، فهو قد خلق السماء والأرض في سنة أيام. ونحن في حياتنا نقول لمن يتعجل أمراً : يا سيدي إن ربنا خلق السماء والأرض في سنة أيام ، فلا تتعجل الأمور .

إذن كان ربنا هو القادر على أن ينجز خلق السماء والأرض في لحظة ، لكنه أمر «بكن» وترك المواد تتفاعل لستة أيام ، ولماذا لا نقول: جاء بكل ذلك ليعلمنا التأتي « وألانت حجل الأشياء ؟ لأنه وهو القادر على إبراز السموات والأرض في لحظة ، خلقها في ستة أيام ، لذلك قال سبحانه:

#### **WALLEY**

﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ . . 🕾 ﴾ [سورة ق]

اى لانرهق نفسك لأنه سبحانه خلق السماء والأرض في ستة أيام ، وسيأتي لهولاء الجاحدين يومهم الذي يؤاخذون فيه بسوء أعمالهم وسوف يأتي حتماً.

وهناك من بتسساء ل: كيف خلق الكون بمافيه من الرواسي والكائنات ؟ . . ونقول : إنه الإنجاز الذي أخبر به سبحانه مرة واحدة ، وانفعلت الكائنات للقدرة مرة واحدة ، وتعددت استدامة انفعالات السامع لقدرة الله ، في كل جزئية من جزئيات الفعل ، وأخذ الأمر سنة أيام . واستقر الأمر بعد ذلك واستنب ، وسبحانه بقول :

﴿ ثُمَّ اسْتُوكَ عَلَى الْعَرَاشِ . . ( الله و الأعراف ]

والابدأن نعرف العرش ماهو . وسبحانه يقول في ملكة سبأ:

﴿ .. وَلَهَا عُرِشٌ عُظِيمٌ ( 17 ) ﴾

فالعرش إذن هو سرير الملك ! لأن الملك لايجلس على العرش إلا بعد إن تستقر الأمور.

فكأن قوله: السنوى على العرش كناية عن غام الأمور ؛ وخلقها وانتهت المسألة . لكن العلماء حين جاءوا في السنوى ، اختلفوا في فهمها ؛ لأن العرش لو كان كرسياً يجلس عليه الله ، لكان في ذلك نحييز لله ووضعه وضمه في جرم ما . وسبحانه منزه عن أن يحييزه شيء . ولللك أخذ العلماء يتلمسون محاني فكلمة السنوى منهم من قال: إن معناها هر قصد إليها بخلقه واختراعه ، ومنهم من قال: المعمود بها أنه استعلى وارتفع أمره ، ومنهم من قال: اصعد المي قوله الحق:

﴿ لُمُّ اسْتُونَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانًا . . (11) ﴾

[ فصلت ]

#### 

وكلها معاني متقاربة . وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات ؛ فقالوا : المقصود بـ د استوى ؛ أنه استولى على الوجود ، ولذلك رأوا أن وجود العرش والجلوس عليه هو سمة الاستقرار الملك . وحتى الا ندخل في متاهات التشبيهات ، أو متاهات التعطيل نقول : علينا أن نأخذ كل شيء منسوب إلى الله في إطار :

﴿ لَبْسَ كِمُفْلِهِ عَلَى ،

( من الآية ١١ سورة الشورى)

قحين يقول سيحانه :

﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾

(من الآية ١٠ سررة النتح)

ونحن نفهم أن ثليد مدلولاً ، والقرآن لغة عربية بخاطبنا بها سبحانه ، فالقول أن فه يداً فهذا دليل على قدرته . واستخدام الحق كلمة الهد هنا كناية عن القدرة . والإنسان عليه أن ياخذ كل شيء منسوب إلى أفه مما يرجد خلد في البشر ، في إطار و ليس كملك شيء و ، فنقول : سبحانه له يد ليست كيد البشر ، وله وجود لكنه ليس كوجود البشر ، وله عين ليست كعيون البشر . وله وجه ليس كوجه أحد من البشر . ولذلك حينما سئل سيلنا الإمام مالك عن هذه السالة قال لمن سأله : و الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة و وأراك رجل سُوه الخرجود . نحم السؤال عنه بدعة لأنه يدخل بنا في مناهة التشبيه ومتاهة التعطيل ، وهل سأل أحد من صحابة رسول الله في عن معنى الاستواء ؟ . لا ، لانهم فهموا المعنى ، ولم يعلق شيء من معناها في أذهانهم حتى يسألوا عنها رسول الله في أدار ما يليق ليحارهم الله عليها في إطار ما يليق بيجلال الله وكماله .

وإن قال قائل: أرسول الله كان يعلم المعنى أم لا يعلم ؟ . . إن كان يعلم لأخبرنا بها ، وإن لم يخبرنا فقد أراد أن يكتمها . وإن لم يكن قد علم الأمر . . فهل نظلب لنفسك أن تعلم ما لم يعلمه علم ؟ ؟

او أنَّه ﷺ ترك لكل واحد أن يفهم ما يريد ولكن في إطار و ليس كمثله شيء و واللين

يمنعون التاويل بقولون : إباك أن تؤول البد بالفدرة ؛ لأنه إن قال : إن له بدأ ، فغل ليست كابدينا في إطار ، ليس كمثله شيء ، ؛ لأنه سبحانه له حباة ، وأنت لك حباة ، أحياته كحباتك ؟ . . إذن لابد أن ندخل على كل صفة لله فنتفي عنها التعطيل وننفي عنها التشبيه . ثم إن من بمنعون التأويل نقوك لكل منهم : أنت ستضطر أخبراً إلى أن تؤول ؛ لأن المحق يقول :

## ﴿ كُلُّ ثَنَّ وَهَالِكُ إِلَّا رَجْهَهُ ﴾

(من الأية ٨٨ سورة القصاص)

ومادام دكل شيء هالك إلا وجهه و فكل ما يطلق عليه شيء يهلك ، ويبقى وجهه سبحانه فقط ، فلو أنت قلت الرجه هو هذا الرجه ، فكأن يده تهلك ورجله تهلك وصدره بهلك ، وحاشا شه أن يحدث ذلك ، وتكون قد دخلت في مناهة ما لها من آخر ، لذلك نقول : لناخذ النص وندخله في إطار د ليس كمثله شيء و ، وآية الاستواء على العرش علم ، مذكورة في سور كثيرة ، وهي تحديداً في و صبعة مواضع و ؛ في سورة الأعراف التي نحن يصددها ، وسورة يونس ، وسورة الرعد ، وسورة طه ، وسورة الفرقان ، وسورة السجدة ، وسورة العديد .

وهنا بقول الحق بعد الحديث عن الاستواء على العرش : ( يغشى الليل النهار ) .

الله \_ سبحانه \_ قد خلق السماء والأرض للخليفة في الأرض وهيأ له فيها أصول الحياة الضرورية ودلّه على ما يحتاج إليه ، فماذا سيفعل هذا الخليفة ؟ . . لابد أن يقوم بكل مقومات الحياة ، وإذا ما عمل فسيبذل جهداً ، والجهد يقتضي راحة . ومن يشتغل ساحة لابد أن يرتاح ساعة ، وإن اشتغل ساعتين ولم يسترح ساعة غُلب على نفسه .

ونحن نرى في الآلة التي تعمل ثلاث ورديات يومياً أي التي تعمل لمدة الآربع والعشرين ساعة دون توقف أنها تستهلك أكثر من الآلة التي تعمل ورديتين ، والآلة التي نعمل وردية واحدة أي لمدة ثماني ساعات بطول عموها أكثر ، وكل إنسان بحتاج إلى الراحة . فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الليل والنهار متعاقبان من أجل هذا الهدف :

#### 金

﴿ وَمِن رُحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَنَيْتَغُوا مِن فَضَّله . . ٣٠ ﴾

[ سورة القصص ]

أى لنسكنوا في الليل ، وتبتغوا الفضل في النهار ، فإن كنت لم تسترح بالليل فلن تقدر أن تعمل بالنهار ، فمن ضروريات حركة الحلافة في الأرض أن يوجد وقت للراحة ووقت للعمل لذلك أوضح سبحانه لنا: أنا خلقت الليل والنهار ، وجعلت الليل سكناً أي للراحة والبعد عن الحركة ، والحق يقول هنا:

﴿ يُقْتِي اللَّيْلُ النَّهَارُ . . ٢٠٠٠ ﴿ يُقْتِي اللَّيْلُ النَّهَارُ . . ٢٠٠٠ ﴾

ويكون المعنى هذا أن النهار يغشى الليل ، ولذلك تحدثنا من قبل عن تتابع الليل والنهار لنستنبط منها الدليل على أن الأرض كرة.

﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ اللَّهُلُ وَالنَّهَاوَ خَلَّفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ ١٠٠ ﴾

[ سورة الفرقان ]

والليل يخلف النهار ، والنهار يخلف الليل ، وفي مصر نكون في نهار مثلا ، ويكون هذا الوقت في بلد آخر ليلاً ، وإذا سلسلتها إلى أول ليل وإلى أول نهار ، وأيهما الذي كان خلف للثاني ؟ فلن تجد ؛ لأن كلا الاثنين خلقا معاً. ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة التسطيح وكانت الشمس قد خلقت مواجهة لسطح الأرض لكان النهار قدخلق أولاً ثم يعقبه الليل ، ولو كانت الشمس قد خلقت غير مواجهة للسطح كان الليل سبأتي أولاً ثم تطلع الشمس على السطح ليوجد النهار ، والحق سبحانه أراد من الليل والنهار أن يكون كلاهما خلفة للأخرة ، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان الله سبحانه خلق الليل والنهار دفعة واحدة . كان البد أن تكون الأرض كرة ؛ ليغشي النهار الجزء المواجه للشمس ، وليفشي الليل الجزء غير المواجه للشمس ، وليفشي الليل الجزء غير المواجه للشمس ، وحين تدور الأرض يأتي النهار خلفة لليل ، ويكون الليل خلفة لليل ، ويكون

﴿ وَهُو ٓ الَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَنَّ أَرَادُ أَنْ يَلَّكُو ٓ أَوْ أَرَادُ شُكُورًا ﴿ ٢٠٠ ﴾

#### 的人

#### 

(يغشى الليل النهار)ويغشى النهار الليل وحذفت للاعتماد على الآيات السابقة التي منها قول الحق سبحانه:

﴿ وَلا اللَّيْلُ سَائِقُ النَّهَادِ . . ﴿ ﴿ ﴾

أي أن الليل لابسيق النهار وكذلك النهار لايسبق الليل ، وهذا دليل على أنهما خُلقاً دفعة واحدة.

والحق يقول هنا: (والشمس والقمروالنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر)

قلا أحد من هذه الكائنات له اختيار أن يعمل أو لا يعمل ، بل كلها مسخرة ، ولذلك تجد النواميس الكونية التي لادخل للإنسان فيها ولا لاختياراته دخل في أمورها تسير بنظام دقيق ، ففي الوقت الفلائي ستأتي الأرض بين الشمس والقمر ، وفي الوقت الفلائي سأتي الأرض وين الشمس والقمر بين الأرض والشمس ، وسيحدث للشمس خسوف، وكل أمر من هذا له حساب دئيق .

و يُعْشِي اللَّهْلَ النَّهَارَ يَطَلُّهُ حَيِدًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخُرَاتٍ بِأَمْرِهِ ألا لَهُ الْخَلْقُ وَالنَّجُومَ مُسَخُرَاتٍ بِأَمْرِهِ ألا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ . . 3 )

والخلق إيجاد الأشياء من عدم ، فبعد أن خلق الله الكون لم يتوك شؤون الكون الأحد ، بل- سبحانه - له الأمر بعد ذلك. وقبوميته ؛ لأنه لم يزاول سلطانه في ملكه ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل ، لا ، فبأمره يُعطل النواميس أحياناً ، ولذلك شاء الحق أن تكون معجزات الأنبياء لتعطيل النواميس ؛ لنفهم أن الكون لايسير بالطبع أر بالعلة . لذلك يقول: (ألا له الخلق والأمر) .

وإذا نظرت إلى كلمة االأمرا تجد الحق يقول:

﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ كُلَّهُ لَلَّهِ . . ( ١٠٠٠ )

[سورة أل عمران]

والمقصود هو الأمر الكوني ، أما الأمور الاختيارية فلله فيها أمر يتمثل في المنهج ،

### 

وأنت لك فيها أمر إما أن تطبع وإما أن تعصى ، وأنت حر .

﴿ أَلَالُهُ ٱلْحَالُ وَالْأَمْرُ مَنِ إِنَّا لَهُ رَبُّ الْمَالِّينَ ﴾

(من الآية إلى سورة الأعراف)

وحين يقول سبحانه : « تبارك الله » وقال من قبل : « أحسن الخالفين » ، فكل لفظ له معنى ، ففي خلقه من البشر مواهب تُخلق ولكن من موجود وأوضحنا ذلك . وفي قول أخر يصف الحق نفسه :

﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ الْمُنْسِونَ ﴾

(من الآية ٦٣ سورة الأنعام)

وائناس تتعلم الحساب وخلقوا آلات حاسبة ، وهي آلات نتم ه برمجتها ، وإعدادها وتهيئتها للجمع والطرح والضرب والقسمة ، وكل حدث من الحساب يأخذ مدة . لكن الحق يحسب لكل البشر دفعة واحدة . لذلك فهو أسرع الحاسيين ؛ لأنه ليس هناك حساب واحد ، فأنت لك حساب مع الله ، والآخر له حساب مع الله ، والحباب مع الله متعدد بتعدد أفراد المحاسبين ، وحساب الحق للخلق لا يحتاج إلى علاج ، بل ينطبق عليها ما ينطبق على الرزق ، ولذلك حينما سئل على كرم الله وجهه :

أيحاسب الله خلقه في وقت وأحد ?

قال: وما العجب في ذلك ألم يوزقهم في وقت واحد؟

وانظر إلى القرآن تجد الحق وأسرع الحاسبين، ووأحسن الخالفين، ووأرحم الراحمين، ودخير الوارثين، وهذه هي الألفاظ التي وردت، وله فيها مع خلفه صفة، لكن صفة الله دائما في إطار، ليس كمثله شيء، (نبارك الله زب العالمين).

ود تبارك الله ع أى أنه \_ تعالى \_ تنزّه ؛ لأن هناك فرقاً بين القدرة المطلقة \_ وهي قلوة الله \_ والانفعال والانقياد-وللإرادة الله \_ والانفعال والانقياد-وللإرادة والأمر .

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

# (学)(注)

# ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَمُّرُعَا وَخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ المُعْتَدِينَ ۞ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

والدعاء إنما يكون من عاجز يدعو قادراً على إنجاز وتحقيق ما عجز عنه أو يعينه عليه .
و حندما تشعر أنك عاجز فأنت ترتكن إلى من له مطلق القدرة ؛ لأن قدرتك محدودة . إذن فإن كنت تطغى أو تتكبر فاعرف مكانئك ومنزلتك جيداً وتراجع عن ذلك لأنك عرض زائل ، والدعاء هو تضرع ، وذلة ، وخشوع ، وإقرار منك بأنك عاجز ، وتطلب من ربك الملد والعون . واستحضار عجزك وقدرة ربك تمثل لك استدامة اليفين الإيماني . وما جعل ربنا للناس حاجات إلا من أجل ذلك ؛ لأن الإنسان إذا ما رأى الأشياء تنفعل له ، ويبتكر ويخترع فقد بأخذه القرور ، فيأتي له بحاجة تعز وتعجز فيها الأسباب ، فيتف ليدعو . ومن كان متكبراً وعنده صلف وغطرسة يذهب إلى رجل ه ظبان ، زاهد تجرد من ليدعو . ومن كان متكبراً وعنده صلف وغطرسة يذهب إلى رجل ه ظبان ، زاهد تجرد من البعاء والسلطان منفطع لعبادة الله ويقول له : أستحلفك برسول الله أن تدعو لي لأني في أنه والذي يسأل الغلبان الزاهد هو رجل عزيز في قومه لكنه يظن أن الغلبان الزاهد اقرب

إذَنَ الدعاء هو النَّضراعة وإظهار الذَّلة والخشوع لله ؛ لكي يستديم اليقين الإيماني .

﴿ الْمُعُوارَبِّكُمْ تَضَرُّهُ وَخُفَّيَّهُ ﴾

(من الآية ٥٠ سورة الأعراف)

وإياك أن تدعو وفي بالك أن تقضى حاجتك بالدعاء ، عليك بالدعاء فقط لقصد إظهار الضراعة والذلة والخشوع ، ولأنك لو لم تدع فستسير أمورك كما قدر لها ، والدعاء هو إظهار للخشوع ، وإياك أن تفهم أنك تدعو الله ليحقق لك مطالبك ؛ لأنه سبحانه منزه أن يكون موظفاً عندك ، وهناك نظام وضعه سبحانه لتحقيق مطالب العباد . ومن الناس من يطلب بالدعاء أشياء ضارة .

﴿ وَيَدَّعُ الْإِنسَانُ بِالنَّرِ دُعَامَهُ إِلْحَدْيِ وَكَانَ الْإِنسَانُ جُولًا ١ ٥

( سورة الإسراء ) والإنسان قد يتعلق قلبه بأماني قد تضره ؛ لذلك نقول : لا تتعجل بالدعاء طلباً